49

قصيوة أبي عبد الله الحكم بن معبد الخزاعي (ه٢٩ه) كلله

وفيها: مجمل اعتقاد أهل السنة والأثر

# التعريف بصاحب العقيدة

الاسم: الحكم بن معبد الخزاعي الأصبهاني.

الكنية: أبو عبد الله.

المولد: في الربع الأول \_ تقريبًا \_ من القرن الثالث.

وفاته: (٢٩٥هـ) كَظْلَلْهُ.

### الثناء عليه:

قال أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (١/٤): كان يتفقَّه على مذهب الكوفيين، وكان صاحب أدب وغريب.

قال أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ٣٥١): يتفقَّه على مذهب الكوفيين صاحب أدب وغريب.. كثير الحديث ثقة.اه.

وقال الذهبي في «العبر في خبر من عبر» (١٠٧/٢): الفقيه مصنف كتاب «السُّنة» بأصبهان، روى عن محمد بن حميد الرازي، ومحمد بن المثنى وطبقتهما، وكان من كبار الحنفية وثقاتهم.اه.

وقال في «تاريخ الإسلام» (١٤١/٢٢):.. روى عنه أبو أحمد العسَّال، وأبو الشيخ، والطبراني.اه.

### مجمل القصيدة:

هذه قصيدة للحكم بن معبد الخزاعي تَطْلَلْهُ مختصرة اشتملت على أهم أبواب السُّنة والاعتقاد التي تميز بها أهل السُّنة عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع.

## مصدر القصيدة:

استخرجت هذه القصيدة من:

- ١ ـ كتاب «طبقات المحدثين بأصبهان» لأبي الشيخ كَظَلَّهُ. وقد اعتمدت على نسخة خطية من هذا الكتاب وجعلتها الأصل.
- ٢ ـ كتاب «محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللحافظ يوسف بن عبد الهادي رَخِلَتُهُ.
  - فقد سرد القصيدة كاملة في آخر كتابه هذا.
  - مما قيده الحافظ الضياء المقدسي تَظْلَلْهُ في جزء بخطه.
    وهي في المخطوطات العمرية مجموع (٦٨).

صورة المخطوط من «طبقات المحدثين» صوقر المخطوط من «محض الصواب»

### صورة المخطوط

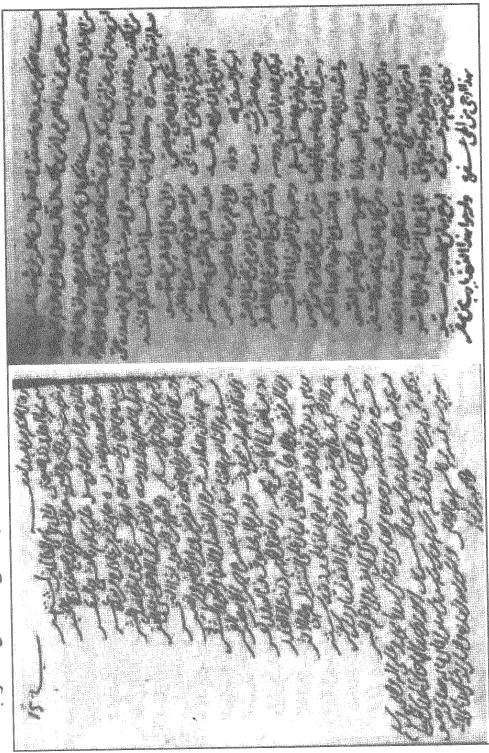

قال أبو الشيخ كَالله في «طبقات المحدثين بأصبهان»: أنشدنا الحكم لنفسه:

١ ـ منحتُكم يا أهلَ ودِّي نصيحتي وإني بها في العالمين لمُشتَهَر ٢ ـ وأظهرتُ قولَ الحقِّ والسُّنةِ التي عن المصطفى قد صحَّ عندي بها الخبر عليه السَّلامُ (١) بالعشيِّ وبالبُكر ٣ ـ ألا إن خيرَ النَّاس بعد محمدٍ ٤ ـ أبو بكر الصِّديقُ لله درُّهُ على رُغم من عَادى ومن بَعدِهِ عُمَر ٥ ـ وبعدَهما عُثمان ثُمَّتَ بعدَه أبو الحسنِ المرضيُّ من أفضل البَشَر ٦-أولئك أعلامُ الهدى ورُؤوسه و أفضلُ من في الأرض يمشي على العَفَر ٧ ـ وحُبُّهمُ فرضٌ على كلِّ مسلم وحبُّهمُ فخرُ الفخورِ إذا افتخَر ٨ ـ وحبُّ الألى قدها جروا ثم جاهدواً ففرضٌ ومن آوی النبیّ ومن نصَر له الفضلُ والنعماءُ والحمدُ والشُّكَر ٩ ـ وأشـهـدُ أن الله لا ربَّ غـيـرُهُ فنُبصرُه (٢) جهرًا كما نُبصِرُ القمر ١٠ ـ سيبدو لنا يوم القيامةِ بارزًا ومن قال مخلوقٌ فبالله قد كفر ١١ ـ وأن كلامَ الله ليس بمُحدثٍ وما بمقالِ الجهم دِنتُ ولا القدر ١٢ ـ أدينُ بقول الهاشميِّ محمدٍ لبانٍ على التنزيلِ ثم على الأثر ١٣ ـ ولا الرَّفضُ والإرجاءُ ديني وإنني أبوحُ به إن مُلحدُّ دينَه سَتر ١٤ ـ فديني دينٌ قيِّمٌ قد عرَفتُهُ ١٥ ـ بهذا أُرجِّي (٣) من إلهيَ عَفوَه وأرجو بهذا الفوزَ يا رب من سَقَر وجارُك في أمنٍ وفي أعظم الحَبَر (٤) ١٦ ـ أجرني يا رحمنُ إنك سيِّدي

<sup>(</sup>١) وفي النسختين: (عليه سلامٌ..).

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ابن عبد الهادي: (فتُبصره).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أرجو)، وما أثبته من نسخة ابن عبد الهادي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الخير). وما أثبته من النسختين. و(الحَبَر): هو السرور والنعمة التامة. «تهذيب اللغة» (١٠٦/٢).